لنكن ذاتنا العليا الآن - يازهي سوارو - التواصل من خارج الأرض (الثريا) نشر 25 أكتوبر 2020 بواسطة الوكالة الكونية، غوشا

غوشا: أردت أن أسألك. قلت أنك لست كما كنت قبل أيام. أنك تشعر وكأنك لم تتحدث إلينا منذ أشهر. ماذا فعلت بالضبط؟ ماذا حدث؟

يازهي: ليس الأمر أن شيئا ما يحدث لي... إنها نتيجة لطبيعتي. بمعنى أنه عندما لا أركز على البقاء "خطيًا" كما أفعل الآن، أطير فقط، إذا استرخيت، أذهب... البقاء خطيًا يشبه الحفاظ على الفلين تحت الماء، والقتال دائمًا من أجل الصعود.

غوشا: لكن هل فعلت شيئًا محددًا أثار هذا الشعور أكثر؟ هل تريد المزيد من الرحلات في المخطط الزمني؟

يازهي: أسترخي وأرتفع وأفقد الإحساس بالوقت من وجهة نظرك. أذهب ولا أستطيع أن أحسب جيدًا ما يحدث خطيًا، جزئيًا فقط لذلك فقط من خلال التواجد هناك، حيث أنا بطبيعة الحال، ما أتخيله، هو ببساطة، ولا يختلف عن الواقع لأنه حقيقي...

لكنني أدرك من هناك، من موقع فهم ما كنت أقوله بالأمس... أن كل شيء مرتبط حرفيً... وبالتالي فإن جميع الأشخاص الآخرين هم واحد فقط أو نفس الشيء مرة أخرى. من فوق لا يوجد تمييز بين الجنسين، ولا من الانفصال.

أدرك أن البشر، الذين يهتمون هنا على وجه التحديد، هم مثلي... جميعهم، يصرحون بذلك من وجهة نظرهم. لأنه مجرد "أنا" مرة أخرى. كما أنا، كل واحد منهم، وعدد لا يحصى من الأجناس الأخرى في جميع أنحاء الكون. لكنني أتحدث عن البشر...

لذلك، ليس الأمر أنهم بحاجة إلى تطوير "قدراتي"، والتي ليست "قدراتي" ولكن بالأحرى أن هذا هو ما هو عليه، وهذا هو ما هو عليه المرء. بل هي بمحض إرادتها ضمن إطار محدد يعرف التوسع بحكم تعريفه. إنهم يشعرون بأنهم محدودون للغاية اليوم وهم في حد ذاتهم من وجهة نظرهم.

ولكن في الوقت نفسه هذا "يردهم" إلى الجانب الآخر. لأن هذه هي الطريقة التي يعمل بها كل شيء، لا يمكن أن يكون هناك شيء دون أن يتم إنشاء نظيره أيضًا أو ببساطة أن شيئًا ما لن يكون موجودًا لأنه لا يمكن تعريفه... ولا حتى كمفهوم.

لذلك، كلما زادت القيود التي تواجهها اليوم، زاد التوسع والحرية في كل شيء ستحصل عليه غدًا... من وجهة نظرك، على الرغم من أنه يحددها اليوم، كما كان دائمًا، دون "غدًا" الذي أستخدمه بلاغيًا.

وبعبارة أخرى، فإن قيودها اليوم تعرفهم على أنهم خاليين من كل شيء، في العقل والروح، ككائنات كونية. إنهم يرون ذلك فقط على أنه "أنا لست كذلك اليوم، ربما غدًا"، لأنهم لا يزالون ضمن منظور التقييد. وهذا أمر مفهوم وصالح. لكنني أعلم أن هذا

جزء من الوهم، إن لم يكن الوهم نفسه، لأنني كنت هناك أيضًا، أتذكره. هذا الشعور بالقيود، والحياة الحتمية، وكونه محدودًا "قليلًا"...

هذا ما يعرفني اليوم... ولا أذكر فقط ذلك الشعور بكوني محدودة مثل البشر اليوم... ولكن بإرادتي أدخل هناك أيضًا... للحفاظ على وجهة نظري أحتفظ بكلا الجانبين؛ أدركه وأفهمه.

لذا، فإن رسالتي هي أنهم كونيين، وما يحد من ذلك هو مجرد مظهر فرضوه على أنفسهم ليكونوا قادرين على تحديد وخلق توسع نحو الجانب الآخر. أن تكون الكل.

وعمليا، كما لو أن هذا لم يكن عمليا، (بل هو بالفعل "عملي"... لا أحب هذه الكلمة، فهي تشير إلى أن الباقي ليس "عمليًا" وبالتالي فهو غير واقعي وخيالي وغير مجدي)، فهم على بعد خطوة واحدة فقط من التحرر من كل شيء، من كونهم كونيين... على بعد خطوة واحدة فقط.

إدراك أنهم يحتاجون فقط إلى حب أنفسهم وكل شيء يأتي من هناك، حب الآخرين، كل شيء موجود، الخير والشر، المرعب، الجميل، القبيح، الفنى، القاسى، الدرامى، الشعري.

أعلم أن هذا "حب أنفسهم" يشبه شيئًا "أنثويًا"، بعد كل شيء... إنه يأتي من... فتاة. "أنا رجل حقيقي، قوى، لست بحاجة للحديث عن الحب"، سيقول البعض...

إنهم لا يفهمون... إنّه كلّ شيء. الحب هو التكامل، إذا كنت لا تريد استخدام كلمة "الحب"، أيضًا "الأنوثة"، من "الفتيات في اللون الوردي". ولكن سواء أعجبهم ذلك أم لا، فهذا هو المفتاح وهذا لا يجعلهم أقل عددًا من الرجال. على العكس من ذلك، فهذا يعرفهم على أنهم أقوى من أي شيء آخر. مثل القوة الخارقة.

فهم كل شيء... القدرة على الدخول في وجهات نظر متعددة، وفهمها، وقبولها كجزء من الذات. إنه يغلق الصراعات، ويلغي الشر، ويذوب الخوف بقبوله. يهزم الشر. يخلق عوالم ويعزز التوسع الشخصي الذي لا يمكن تصوره.

إنها نيست نرجسية، سيكون من الخطأ الكبير التفكير في الأمر بهذه الطريقة... بل العكس، كل شيء هو أنت. لا يمكنك العمل من منصب "أنا الكل وأنت لست ها ها". إنه فقط لا يعمل، إذا كنت في هذه الحالة فأنت لم تفهم كلماتي.

وأستخدم نفسي كمثال لأنه كيف يمكنني التعبير عن هذا؟ هذا ما أعيشه، وهذا ما تعلمته، وكيف كنت وكيف أنا الآن.

أنا كل واحد منكم، ليس فقط أنني دمجت سوارو، ولكن كل الكائنات الموجودة، سواء كنت بوعي منهم أم لا، ما زلت أنا هم وهذا يعرفني كما اعرفهم أنا. كما تعرفون أنفسكم فيما بينكم.

أنت الكل، المصدر نفسه، كل ما هو موجود. أنت تتخيل ذلك فقط وتكون بالفعل

هناك، تخلق عوالم بمجرد التفكير فيها. وذلك ما تفعله. محدودة أم لا... وهي صالحة أيضًا. كل القيود والمعاناة كانت نتاج هذا الانفصال الذي لديكم عن أنفسكم. الافتقار إلى حب الذات. من حيث ينبثق الحب لكل شيء هناك، الاندماج نحو كل شيء والتحرر. وتفكك التدمير الذاتي. وهو ما يؤدي بدوره إلى حل كل الشرور وكل المعاناة.

لماذا تقيدون أنفسكم، وتعانون... أنتم "تريدون"، لا أحد يجبركم. أنتم لا تفكرون إلا في فكرة أن تكون "شيئًا صغيرًا"، وأنكم "خطأ" في الكون، وأن الجميع يستحق شيئًا بإستثنائك. إذا كنت تعاني، إذا كنت تشعر بالاكتئاب والقلة، التفاهة، فذلك لأن هناك شخصًا ما في الداخل، لا يمكنك إنكار ذلك - أنت شخص ما ومع ذلك أنت الكون. أي خطأ إذا كنت كل شيء؟

تشعر أنك في غير محلك، بالطبع، لا يمكن إنكار ذلك. لكن هذا يعرّفك على أنك شيء موجود، أو شيء أو شخص موجود لحل وهم الانفصال هذا. لذلك، أنت لست لا أحد، ولكن على العكس من ذلك، أنت الكل. أنت تشعر فقط بأنك في غير محلك لأنك في منزلك وعائلتك ومجتمعك أنت الغريب، الشخص الذي لا يتلاءم، ولكن هذا فقط أو نتيجة للاتفاقيات الاجتماعية. أنتم لستم "خطأ"، أنتم منشئو المحتوى.

روبرت: شكرا جزيلا لك.

يازهى: على الرحب والسعة، دائماً هناك الكثير لنقوله. غوشا:

إذا كان هناك المزيد، فاستمر!

روبرت: كفى من الشعور بالأسف لذات الشخص... نحن صانعى كل هذا. يازهى: نعم.

غوشا: أود أن أسأل... أنت، مع العلم أنك الخالق وكل ذلك. وعلى الرغم من أنك لا تملكه مباشرة في واقعك، أن ما يحدث على الأرض، لماذا تعتقد أنها بطريقة غير مباشرة في واقعك؟ كل هذه المعاناة الإنسانية؟ لماذا قمت بتجسده؟

يازهي: لأن هذا يعرفني أيضًا... لأنني من وجهة نظرك الخطية أدركت هذا مؤخرًا، قبل ذلك كنت سوارو. لأنه بفضل هذا الانفصال الذي يعيشه البشر، تمكنت من التعرف عليهم، والعيش من خلال عيونهم، وفهمهم، وكان ذلك بمثابة تباين لتوسعي الخاص.

وأعلم أنهم مثلي تمامًا. لأنه لا يزال لدي جسم مادي أكتب به وأصنع به الوجوه أو الرموز التعبيرية. مثلهم، وهذا لا يحدني. على الرغم من أنني بالفعل في حالة يمكنني فيها أخذ هذا الجسد أينما ذهبت في ذهني، ولا، لأنني أعمل أيضًا بدونه، إلا أنه لا يعرفني أيضًا، ولا يحدني وبالتالي لا يتعين على أجسادكم تقييدكم في أي شيء أيضًا.

أعرف نفسي أثيريًا وكونيًا... ولكن جسديًا أشعر بنفسي "طبيعية" تمامًا. كما يفعل معظم البشر أيضًا. ليس لدي جمال مثالي. هذه هي الأفكار مرة أخرى. نفس الشيء معهم. أنا من العدم، لست تايغيتية أو إنسانة، لست أندروميدانة، ولا سولاتيانة، ولا سيريانة... لكن لدي القليل من كل شيء وهذا ما أنا عليه. هذا هو السبب في أنني أتحدث مثلك لأنني أفهم هذا المجتمع جيدًا. كما أفهم الكثير من الآخرين من خارج الأرض.

وهذا لا يعني أنني أعرف كل شيء، لأنني لا أعرف كل شيء، على الأقل ليس فكريًا، على الرغم من أنني أصل الى الحقل طوال الوقت، ما يسمونه خطأ سجلات أكاشيك.

لا أعرف الكثير من الأشياء فكريًا على الرغم من أنني أدركها. مثلكم... وهذا لا يجعلني أقل كونيّة. أسمع أغنية لم أكن أعرفها وأقفز بعاطفة. أنا متحمسة لمعرفة أن هناك فئران برمائية صغيرة في سيريوس، لطيفة ومبتذلة. لم أكن أعرف ذلك.

لا يمكنك أبدًا التوقف عن التعلم أو توسيع نفسك. آخذ نفسى كمثال، لكننى أعرفكم جميعًا بهذه الطريقة.

غوشا: إدراك كل هذا، هل يرقى إلى تجسيد الأشياء "الجيدة والممتعة" فقط للذات من تلك النقطة؟ أم أنك تستمر في خلق ما تريد روحك أن تعيشه لتعريف أكبر لنفسها... حتى لو كان يبدو "سلبيًا" من الأسفل؟

يازهي: السلبي يعرّفك... كما يعرفك الايجابي أيضًا، ويعرفان بعضهما البعض. تجاهل المشاكل، السلبية، يجعلها تتسرب أكثر إلى العقل الباطن من حيث تتجسد الأشياء لك. تواجه المشاكل، وتقبل أن هناك شرًا... تواجهه، تدمجه في نفسك. وبهذا تقوم بحلها، لأنك لا تستطيع مقاومتها. تتقبل الأمر. أنت تسمو فوقها.

أنت تعلم أنك قادر تمامًا على أداء أسوأ الفظائع وإظهار أسوأ الكوابيس، لأنه من الكثافات العالية لديك هذه القوة وهذه القوة يمتلكها البشر، وهذا هو السبب في أن الأرض هي على ما هي عليه.

ومع ذلك، فأنت لا تفعل ذلك لأنك تتجاوزه وتظهر العكس بمعرفة ما هو العكس من خلال فهم عكسه. ليس فقط من جانب الازدواجية. إنها تتوسع إلى ما هو أبعد من مجرد الازدواجية. كل شيء هناك على النقيض من ذلك يحدد كل شيء آخر موجود... وهو موجود فقط لأنك تعتقد ذلك.

في الوقت نفسه، أفهم أنه من موقع الكثافة الثالثة... من هذا المنظور... ما هو حقيقي... ما هو الواقع لشخص ما في الكثافة الثالثة؟ إنه ما تعيشه، وما يحيط بك تجريبياً. حياتك. من الواضح أن هذا هو الشيء "الحقيقي". الباقي في رأسك...

لكن هذا الواقع الموضوعي الذي تجربه اليوم أليس في رأسك أيضًا؟ لا يوجد فرق، ما تعتقده، هو!

غوشا: شكراً لك! لدى سؤال آخر لقد قلت أن الجسد لا يحدك، و

يمكنك أن تذهب إلى أي مكان دون ذلك... أنك في الجسم، لكنك لا تشعر أنك مقيد به. هذه القدرات، من القدرة على تجاوز الجسم على سبيل المثال، جاءت إليك فجأة في يوم من الأيام عندما أصبحت على وعي عميق بهذه الأشياء، أو كنتيجة لبعض التمارين، أو كيف بالضبط؟ أتحدث على وجه التحديد عن هذه القدرات لتجاوز الجسد.

يازهي: فقط من خلال فهم الأشياء. لقد ساعدتني التمارين، لكنها ليست مهمة مثل مجرد إدراك مدى أهمية أن تكون على دراية بهذه الأشياء. الجسد لا يقيدني لأن جسدي مجرد فكرة، جزء من خيالاتي وإبداعاتي. أحب أن أكون من أنا وهذا هو السبب في أنني أسقط نفسي بهذه الطريقة. لهذا السبب أحمل هذا الجسد. مثلك أيضًا، حتى أولئك الذين يعانون من عيوب وتشوهات، أيضًا، هذه هي تجربتك... خلقك، وسوف تعرفك نحو نقيضك أيضًا. خاصة إذا تجاوزت الشعور بالحد من مظهرك.

يمكنني النظر إلى يدي وجعلها شفافة؛ يمكنني جعلها تختفي، أو يمكنني إنتاج المزيد من الأصابع على يدي، أو تشكيل زعانف... في ذهني. أو مجرد الاسترخاء والعودة إلى مظهري الطبيعي. أو أبعد من ذلك يمكنني الحصول على الجسد الذي أريده بمجرد التفكير... أو بدون جسد. من خلال إدراك أنه مجرد فكرة وأنه لا يوجد شيء مادي.

روبرت: لكن هذه ستكون حالتك... في جسدنا، الجسد موجود ليجعلنا نشعر بهذا القيد، أم لا؟ أم أنه لا توجد اختلافات؟

يازهي: لأنك ما زلت بحاجة إلى الشعور بالقيود التي تعرّفك بالعكس. ولكن على وجه التحديد لأنك تعتبر نفسك محدودًا، فستكون العكس في المستقبل القريب، المستقبل من وجهة نظرك، لأنك بالفعل كذلك. أعطاني تصوري لكوني محدودًا تمامًا عكس ذلك، فقط من خلال فهمه جيدًا.

إذا كنت ترى نفسك محدودًا ومحدودًا للغاية وفي معاناة، فإن ذلك يخلق العكس، شيء واحد يعرف الآخر. لذلك، هذا يبدو وكأنه "تبرير" ليكون في الكثافة الثالثة، والمعاناة وكل شيء. مثل سبب تحمل التواجد هناك. نظرًا لأن المكافأة ستكون رائعة فقط لما تجلبه كتوسع في الوعي.

ومع ذلك... ليس من الضروري من وجهة نظري. فقط الفهم الذهني يكفي. لذلك، لا أرى حاجة لأن أكون محاصرًا في تجسدات ثلاثية الأبعاد للمعاناة من أجل وعد "كعكة" كونية لاحقة.

غوشا: إذا لم أشعر بأنني محدودة، فهل هذا يعني أنني لن أشعر بأنني بلا حدود بعد ذلك؟

يازهي: لا. هذا ما أقوله. فقط من خلال فهمه، فإنك تمسك بكلا الطرفين وكل شيء بينهما. لذلك، لست بحاجة إلى المعاناة لأكون حرةً. لماذا يجب أن يعاني البشر إذن؟ إنها مجرد أفكار يخلقونها بأنفسهم. أستطيع أن أتصور ويمكنني أن أتخيل أسوأ الكوابيس... ولكن حتى تخيلها بشكل واضح وبتفاصيل لا يمكن تصورها، فأنا لا أجعلها واقعى. لم لا؟ لأنى لا أريد ذلك. ليس لى حاجة بها. أفهم، لدي هذا الأساس، لكننى لا أجسده.

غوشا: لكنهم ابتكروا تلك الأفكار من أدنى أو أعلى مستوى؟ يبدو لي أنه من الأعلى. إذن، إذا كانت هذه الأفكار قد تم إنشاؤها من ذاتك العليا... فلماذا لا تعرف ذاتك العليا ما الذي تتحدث عنه؟

يازهي: لأن ذاتك العليا لا تزال لا تفهم ما أقوله. لكن لا داعي للقلق بشأن ذلك، ليس عليك التفكير في كيفية التواصل مع ذاتك العليا وإخبارهم بذلك. إنهم ذاتهم العليا الذين يريدون فقط أن يكونوا، ويتحكمون في أنفسهم بحب حقيقي للذات. كن ذاتك العليا.

كيف؟ البدء بحب أنفسهم وبهذا الحب ودمج كل ما يحيط بهم. انتقل إلى وجهات نظر الآخرين. حتى لو كانوا أسوأ المرضى النفسيين. يا لهم من مساكين... تخيل الخوف الذي يشعرون به من استيقاظ الناس، فهم يعرفون أنهم سيعدمون دون محاكمة على الفور.

هذا هو السبب في أنهم يتفاعلون على هذا النحو، لأنهم أرواح ضائعة، بعيدة كل البعد عن فهم التكامل وكل شيء آخر.

روبرت: حسنًا، أنت حقًا في "كثافات عالية" يازهي.

يازهي: أنا موجودة فقط، وأنا موجودة أينما كنت... وأنت أيضًا والجميع، لأنني، ولا أي شخص آخر، لا يمكن أن نكون في "كثافات عالية" دون وجود الآخرين أيضًا، لأنه لا يوجد "آخرون"، نحن مجرد أفكار وحوادث لعقل واحد من وجهة نظر من، هو أنفسهم.

غوشا: حسنًا، أنا لا أفهم شيئًا. إذا قلت أننا جميعًا في هذا المستوى... أننا جميعًا المصدر، وأن الذات العليا لنا جميعًا تفهم بالفعل كل هذا، فلماذا لا تفهم الذات العليا لهؤلاء الناس التي تستمر في خلق المعاناة، ما تشرحه هنا؟ إنهم مثلك تمامًا. هم المصدر. لماذا لا يتجاوزون المعاناة إذن؟

يازهي: هذا ما قلته أعلاه. الذات العليا ليست "أعلى" من وجهة النظر هذه. بالطبع، هناك دائمًا متفوق على الآخر... حتى يصل إلى المصدر. ولكن من وجهة نظر كل شخص قرر أن يتجسد على الأرض وخطط لحياة المعاناة من أجل التقدم الروحي الذي سيحصل عليه... من هذا الموقف، لا يفهمون ما قلته لك هنا، وإلا لما خططوا له في المقام الأول.

عليك أن تفهم تمامًا مفهوم المعاناة والقيود، وليس بالضرورة أن تعيشه في تجسد طويل وكامل. ولكن بمجرد التفكير في الأمر... أنت تخلق ذلك، تلك الحياة... لكنني أصر على أنه ليس ضروريًا. يقال إنه فقط من خلال عيش شيء ما سيتم فهمه جيدًا أو كافيًا. لا أعتقد ذلك. يمكنك أخذ عينات، وفهمها بطرق أخرى، لأن كل شيء موجود بالفعل، كان دائمًا كذلك. لذا، خذ ما هو موجود بالفعل، وتعلم واستعد. "لا أحد يتعلم من رأس شخص آخر." إذا كنت ترغب في ذلك، حسنًا... ولكن يمكنك تجاوز ذلك أيضًا.

غوشا: إذن، أنت تخلق من ذاتك العليا التي ليست عالية جدًا. ولكن... لماذا؟ لماذا تسمح ذاتهم العليا للجميع بذلك؟ أي طبقة من ذواتنا تخطط للأشياء؟

يازهى: بعض الطبقات ليست عالية جدا، ولكن بين الحياة، في الآخرة.

غوشا: ولماذا هذه الطبقة تخطط للأشياء وليس الطبقة العليا؟ ماذا تفعل أعلى طبقة لدينا في ذلك الوقت؟

يازهي: بمجرد أن تكون في الأثير، في الآخرة، لا يعني ذلك أن الروح في حالة فهم للجميع، في الحالة "المرتفعة"، تمامًا كما هو الحال مع الأحذية المكسورة في الكثافة الثالثة، لا يعني ذلك أنه لا يمكنك أن تكون متفوقًا أو تحافظ على درجة أكبر من فهم الحياة بكل طريقة من روح في الآخرة.

أن تكون متجسدًا أم لا لا علاقة له بمستوى وعي الشخص. الجسد هو مجرد مظهر آخر لحالتك من الوعي. إنه لا يحد، ولا يساعد، إنه مجرد عرض، انعكاس. <---

يمكنك أن تكون "أحذية مكسورة" تمشي في الوحل مع سيارات ترشك وأنت تمر... تتبلل تحت مظلة مكسورة... وتكون الذات العليا لشخص ما في الأثيرية.

بالطبع، إذا كنت في هذا المستوى... لا يزعجك أن تجد نفسك في هذا الموقف لأنه مجرد شيء مؤقت، انعكاس لك... وحذانك الصغير... مكسور أم لا... لديك ثروة هائلة في الداخل وهذا ما يهم. ومن وجهة نظر فهم حب الذات... ستبدأ على الفور في تحسين حياتك. هذا هو المفتاح. لأن حب الذات يعني أنك لن تهمل نفسك بعد الآن وأنك ستهتم بتحسينك وحياتك، وأنك ستترك وراءك رذائل مدمرة وستبتعد عن كل ما لا تحبه أو لا يغذيك، وظائف سيئة ومهينة، أصدقاء سيئين أو عائلة... تترك وراءك الكراهية، والاستياء، عندما تفهم وجهات نظرهم.

لا تتوقع أن تكون الذات العليا عندما تتجسد "في المستقبل". لا يهم. كن كذلك اليوم. أيضا... اسمعني يا حذاء مكسور... إذا كانت هذه الأحذية القبيحة التي لديك تجعلك تشعر بالسوء... فلا ترتديها بعد الآن! هناك يبدأ فعل حب الذات. <---

غوشا: إذا كانوا لا يزالون يعانون معاناة شديدة اليوم، فهل يعني ذلك أنهم لم يصلوا أبدًا إلى الفهم الذي تتحدث عنه؟ لأنهم لو فعلوا ذلك، لما كانوا هنا ما زالوا يعانون، أليس كذلك؟

يازي: بالضبط.

غوشا: لكن كيف يكون ذلك ممكنًا؟ إذا كانوا هم المصدر نفسه. هل من الممكن أن تكون المصدر نفسه ولا تفهم الأشياء؟ أعنى، اعتقدت أنهم في طبقة ما من أنفسهم يفهمون دائمًا ما تتحدث عنه، لكنهم ينسون فقط.

روبرت: لا تزال المصفوفة هناك.

غوشا: ليس حيث أرواحهم. على المستويات الأثيرية. ليس في المصدر. روبرت:

في الآخرة نعم.

غوشا: أنا لا أتحدث عن الآخرة. أتحدث عن مستويات عالية جدًا من أرواحنا التي لدينا جميعًا وأين نحن جميعًا. لذلك، يجب على كل شخص في الطبقة العليا أن يعرف كل هذا الذي تتحدث عنه يازهي. فلماذا لم يفهموا بعد؟ إذا كانوا لا يزالون يعانون هنا؟

يازهي: غوشا، لأنك لا تتجسدين من المصدر نفسه. يقولون إنهم "يعودون إلى المصدر" ولكن الأمر ليس كذلك، فهم يذهبون فقط إلى الاثير وإلى المستوى الذي يتوافق معهم من أجل ترددهم وتطور وعيهم. يأخذون المصفوفة معهم عندما ينفكون عن التجسد، هم المصفوفة. لذلك، فإنهم يتجسدون من موضع المصفوفة مرة أخرى ولكن من الجانب الأثيري. هذا الجزء الأخير مهم جدا. وأولئك الذين يفهمونه بالفعل، يغادرون، لا يعودوا ليتجسدون هناك أو ليس من منظور المعاناة.

روبرت: لم نكن نعرف هذا من قبل... والحديث في هذا السياق نفهم الأمر جيدًا جدًا... شكرًا لك.

يازهي: فك التجسد لا يستبعد المصفوفة. لأنك ما تعتقده وما تعتقده أنت، و يستمروا في الاعتقاد من الجانب الآخر. لذلك، يخططون للأشياء، لحياتهم الجديدة، من وجهة نظر محدودة للغاية ومتقدمة قليلاً.

روبرت: هذا هو السبب في أن كل هذه المعرفة التي تزودنا بها هي لتحريرنا من هذه المصفوفة.

غوشا: لكن أليسوا هم المصدر في نفس الوقت؟ حتى لو كانوا في الأثير؟ هم كذلك فلماذا لا يزالون لا يفهمون؟ إذا كانت أرواحهم مصدر نقي؟ انه أمر يدهشني وبعبارة أخرى، لا يوجد وقت على هذا النحو، ولا يوجد خطية. لذلك، في نفس الوقت الذي يكونون فيه في الأثير، هم في المصدر النقي وفي طبقاتهم المرتفعة. هذه الطبقات تعرف الأشياء فلماذا لا يتوصلون إلى فهم الأشياء التي تفهمها ذواتهم العالية جدًا؟

يازهي: هم ليسوا مصدر نقي. إنهم نفس الأشخاص الذين لديهم نفس الأفكار المقيدة التي كانوا عليها عندما كان لديهم جسد. أو نعم، هم المصدر نفسه، لكنهم لا يتذكرونه بنفس الطريقة التي لا يتذكرها البشر المتجسدون. نفس الشيء. أن تكون على جانب أو آخر، مع أو بدون جسد، لا يجعلك تتمتع بفهم أعلى.

غوشا: وبعبارة أخرى، فهم مصدر نقى دون أن يكونوا بوعى. وهكذا، ينشغلون في الحد من الأفكار.

يازهى: نعم تمامًا مثل الأحذية المكسورة. هم نفس الشخص مع نفس الأفكار، بغض النظر

من أي جانب من الموت هم. يدخل البعض فقط في هذا التوسع في تذكر كل ما كانوا عليه من قبل كما قلنا بالفعل. ومن هذا المنظور لفهم أكبر، سيتخذون أيضًا قرارات محدودة لأنه حتى من تلك النقطة من التوسع الأكبر، يتذكرون كل ما كانوا وما زالوا... لا يعني أنهم يفهمون ما أقوله لك اليوم.

غوشا: ولكن لماذا تحل هذه الأفكار المقيدة من الأسفل محل أفكارك الأثيرية لذواتهم العليا؟

يازهي: لأنهم ذواتهم العليا. ما يفعلونه ويفكرون فيه يحددهم ويحدد ذواتهم العليا. يجب عليهم القيام بأعمال التوسعة من الأسفل، من منظور الكثافة الثالثة. تذكر ما كانوا عليه دائمًا. الروح تبنى، لا يتم الحصول عليها. هذا من موقع الكثافة الثالثة أو من موقع الكثافة الخامسة. من الأعلى، من الكثافات العالية جدًا، كل شيء موجود بالفعل وكان كذلك دائمًا. ولكن من الموقع العملي "البشري" يجب عليهم بناء أرواحهم بجهدهم الخاص.

غوشا: أعتقد أن هذه هي النقطة التي لا أفهمها بشكل صحيح. أنهم ليسوا ذواتهم العليا بالأفكار أدناه. أعتقد دائمًا أنه لا يهم ما هي الأفكار المقيدة التي نخلقها هنا، فذاتنا العليا لا تمتلكها، وهي مجرد مسألة إدراكها. كما كان في حالتك. إدراك عميق لما هو عليه المرء.

يازهي: لا يوجد فرق بين الشخص ذو الأحذية المكسورة وذاته العليا. يجب أن تتحمل الأحذية المكسورة مسؤولية أن تكون ذاتهم العليا في الحياة.

غوشا: نعم، لا يوجد فرق. هذا ما أعنيه. أن الأفكار المقيدة للأحذية المكسورة هي مجرد ذلك، مما يحد من الأفكار. لكن هذا الحذاء المكسور هو في الوقت نفسه ذاته العليا، وهذا ليس له حدود. يازهى: هذا صحيح.

غوشا: لهذا السبب لا أفهم كيف أنه في مرحلة ما في طريقها، لم تصل الروح بعد إلى هذا الفهم، حتى لا تعاني أكثر. وهل تعرف لماذا لا أفهمها؟ لأنه لا يوجد خطية. لذلك، في مرحلة ما من روحك، كنت قد فهمت بالفعل. أنا لا أرى ذلك بالطريقة الخطية. فلماذا لا تزال روحك، التي تفهم هذا بالفعل في مرحلة ما في حقلك، تعاني هنا؟ لماذا لا تسحب هذا الفهم من هناك إلى هنا؟

يازهي: منذ اللحظة التي فهموها فيها، تم إنشاء المفهوم أيضًا أنهم لم يفهموه بعد، أن شيء واحد يخلق الآخر. وما زالوا في تلك المرحلة. هذا هو البشر بفهمهم المحدود يشعرون بأنهم ضحايا لكل شيء. إذا كانت الأمور كما تقولين يا غوشا، فلن تكون هناك معاناة على الأرض أو في أي مكان آخر.

ما تخبرني به هو المشكلة. يستمرون في التفكير وإظهار القيود غير المحدودة. إنها مجرد أفكار. فكرة أنهم محدودين هو ما يحدهم. الأمر نفسه إذا كانوا

أحياء أو أموات، إنهم أناس بأفكارهم، نفس الأفكار. الأحذية المكسورة هي أحذية مكسورة، سواء كان حياً أو ميتاً. لذلك، قم بتوسيع عقلك الآن، لست بحاجة إلى أن تكون على الجانب الآخر للقيام بذلك.

يقال أنك بحاجة إلى التجسد لتكون قادرًا على التوسع (نقلاً عن دولوريس كانن). لا، لا أوافق. إنه يتوسع في كل مكان، أينما كنت، تختبر دائمًا أشياء جديدة توسع وعيك... لكن ليس عليك الانتظار لتكون على الجانب الآخر لتفعل شيئًا، لتنمو. إنهم يديمون المزيد من المعاناة فقط من خلال إعادة التجسد بهذه العقلية. تجسيد تلك الكوابيس، لعدم حب الذات. لا توجد تراجعية، وهذا جزء من التجسد او التجلي. هم الذين يسيطرون على كل شيء.

غوشا: نعم، ولكن مما أراه سيكون هناك دائما معاناة. لأن الفكرة موجودة بالفعل يستحيل استنصالها حتى عند تجاوزها، يتم إنشاء الفكرة والمستوى حيث يوجد عكسها: إنها ليست سموًا، ما يخلق لذلك، بقدر ما "نقاتل" لتحرير الأرواح من هذه المعاناة، فإنها ستكون موجودة دائمًا.

یازهی: لکن یمکنك تجاوزه وترکه وراعك كمفهوم.

غوشا: نعم، يمكنني ذلك. لكنها ستكون موجودة. إذا كانت هناك فكرة تجاوز شيء ما، فإن نقيضه أيضًا.

رويرت: لا توجد معاناة، أنت تتجاوزها.

يازهي: نعم يا غوشا، لكن ليس عليك أن تعيشي ذلك. ومن الأعلى، تتجاوز كل شيء، وتذوبه! بنفس الطريقة التي يذوب به الشر لذلك، بالنسبة لك لا توجد معاناة.

غوشًا: أنا لا أتحدث عن نفسى. أتحدث عن الآخرين. يازهى:

نعم، لكن ليس عليك أن تعيشها <---<--

غوشا: أنا لا أتحدث عن نفسي. أنا أتحدث عن المعاناة التي توجد دائمًا في مرحلة ما من الكون. ستكون موجودة دائمًا. لأن هناك عكس ذلك. وهناك تجاوزها. لا يجب تجاوز أي شيء إذا لم يكن موجودًا.

يازهي: وأيضًا، إذا كان هناك نقيض لذلك... لا توجد معاناة في أي مكان في الكون. الأمر متروك لك فيما تريد أن تراه. نعم، من موقف شخص ما سيكون هناك دائما معاناة... وليس - في نفس الوقت. لن يكون هناك أبدًا، لأنه إذا كان هناك، فلن يكون هناك تلقائيًا، لا يمكن أن يكون هناك واحد بدون الآخر.

من هذا الموقف عالي الكثافة، فإن مصطلح وتعريف المعاناة يغير المنظور، ويذوب ما تسميه معاناة لم تعد كذلك. لم يعد الأمر كذلك، لأن ما يعرّفه على أنه معاناة هو وضع منخفض الكثافة.

كما هو مطلق سيكون دائمًا ولكن من وجهة نظر الكثافات العالية التي لا تزعجك، فأنت تفهمها وتدرك أنها تزعجك أيضًا. كل شيء معًا، المتناقضان يتعايشان، يعرّفان بعضهما البعض.

غوشا: لا يمكنك أن تكون الكائن الأعلى على المستوى الأثيري دون دمج وجهات نظر المعاناة من الأسفل. أنت كل شيء. مثل يازهي: إنها تتجاوز ذلك ولكنها قادرة أيضًا على رؤية كل شيء من خلال عيون "نقاط المراقبة" أدناه. ومن هناك تفهم المستوى المحدود. و أشعر كذلك أنا أيضاً.

لذلك، أشعر أنني غير محدود، ومتحرر من المعاناة، وفي الوقت نفسه أرى أن هناك منظورًا للمعاناة لنقاط انتباهي الأخرى. و دائما سيكون. على الرغم من أنني كلما توسعت، كلما فهمت سبب كل ذلك. لذلك، لم يعد يؤثر على بعد الآن.

لكنها لا تزال موجودة على مستوى ما. لن يوجد الكون أبدًا دون نوع من "القيود" لأن هذا هو ما يعرفه. على الرغم من أنني أشعر أيضًا أن هذا ليس ضروريًا أيضًا. لست بحاجة إلى أي قيود، أو لتجربتها، لفهم ما أنا عليه. أو على الأقل توصلت إلى هذا الاستنتاج بعد أن عشت القيود. ربما هذا ما كانوا من أجله.

يازهي: حسنًا، من هذا المنظور، سيكون هناك دائمًا... انه جزء منك. لكن ما الذي تستطيع فعله حيال ذلك؟ أصرخ بما تعرفه؟

غوشا: لا، لا شيء. قبول الأمر لم يعد يؤثر على. فقط ملاحظة أن الأمر كذلك. يازهي: حسنًا... إذا

قررت أن أفعل بالضبط ما قلته للتو...

غوشا: إذن لن يكون لدينا ما نفعله هنا. لكنني أردت أن أضيف أنه إذا كان هناك شيء لا يزال يؤثر علي وأرى أنه يجب على أن أتفاعل.

يازهي: إذا فعلت ما أفعله، فلماذا أكلف نفسى عناء التواجد هنا؟

غوشا: لأننا نحب أن نجعل الأرواح تفهم الأشياء. نتشارك المعرفة. ونشاركهم تجربة التوسع. لأننا معًا نتوسع. مثل الكائن الجماعي الذي نحن عليه.

يازهي: نعم، لأننا نوسع أنفسنا بهذا، من خلال إطعام أجزائنا الأخرى والجوانب الأخرى ونقاط الاهتمام الأخرى لأنفسنا، ما يسمى بـ "الآخرين" الذين هم أكثر من أنفسهم.

غوشا: نعم، إطعامهم يوسعنا جميعًا. نحن كائن واحد.

يازهي: إن وجودي هنا على الأرض، متصل بالأرض، رؤية كل شيء، بتعاطف، فهم المعاناة الإنسانية جعلني أوسع وعيي أكثر في تجسدي القصير الحالي 12 مما حققته في جميع 11 السابقة معًا. أتعلم من الآخرين، من البشر، أنا

اتعلم من الأحذية المكسورة... أشعر بمعاناتهم... مثل معاناتي لأنها معاناتي. لكنني لست مضطرًا لتجربتها بشكل مباشر ح-----